# 



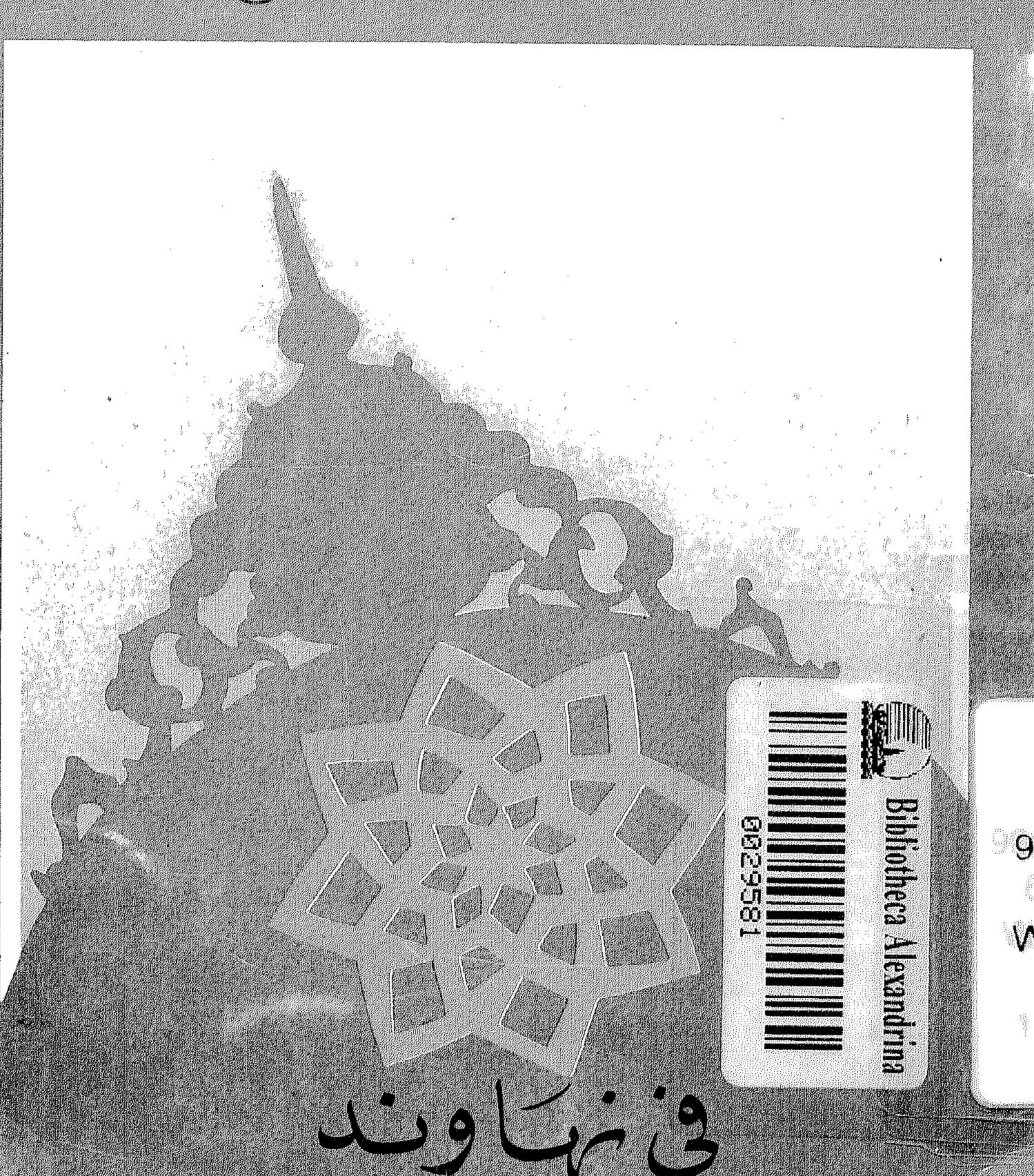

## رايات الإسلام

### 109 [n 3

بقلم: وصفى آل وصفى

الطبعة الثانية



- دارالمعارف

### رايات الإسلام

بَدأَ القَرْنُ السَّابِعُ الْمِيلادِيُّ والْعَرَبُ في شِبِهِ الْجَزِيرَةِ ضِعافُ وَمُتفرِّقُونَ ، يَطْغَى عَليهمُ الْفُرسُ بالْعِراقِ – في الشَّرقِ . . والرُّومُ بالشَّامِ – في الشَّرالِ . . في الشَّالِ . .

وَبُعِثَ الرَّسُولُ عَلِيْكَ فَعَيْرَ الإِسْلامُ حَيَاةً الْعَربِ تَغْيِيراً

تَامَّا .

أَمَدَّهُمْ بِقَوَّةٍ حَقَّقتِ الْمُعْجِزَات ، وَجَمِعَتْهُمْ - فى ظِلِّ رَايَاتِهِ - طُمأُنِينَةٌ نَفْسَيَّةٌ تنبع مِنْ سَمَاحَتِهِ . . وَحَمَاسَةٌ بُطُولِيَّةٌ تَبْعُ مِنْ سَمَاحَتِهِ . . وَحَمَاسَةٌ بُطُولِيَّةٌ تَبْعُ مِنْ سَمَاحَتِهِ . . وَحَمَاسَةً بُطُولِيَّةٌ تَبْعُ مِنْ سَمَاحَتِهِ . . وَحَمَاسَةً بُطُولِيَّةً تَبْعُ مِنْ سَمَاحَتِهِ . .

وَكَانَتْ « مَكَّةُ » الْمدينَة الأُولَى فى شِبْهِ الْجَزِيرَةِ الَّتِي تَمْتَدُّ حَلَى حَوَالَى أَلْف كِيلُو مِتْرِ مِنَ الشَّرَقِ إِلَى الْغَربِ . . وما يَزِيدُ عَلَى خَوَالَى أَلْف كِيلُو مِتْرِ مِنَ الشَّمَالُ ، لَكِنَّ هِجْرةَ الرسُولُ عَيْقِلَةِ ذَلِكَ مِنَ الْجَنُوبِ إِلَى الشَّمَالُ ، لَكِنَّ هِجْرةَ الرسُولُ عَيْقِلَةِ ذَلِكَ مِنَ الْجَنُوبِ إِلَى الشَّمَالُ ، لَكِنَّ هِجْرةَ الرسُولُ عَيْقِلَةً فَيْفَاتُ مَقَدَّ الْقِيادَةِ الإِسْلاَمِيةِ إِلَى «يَثُوبَ » الَّتِي أَصْبَحَتْ تُعْرَفُ بَاسُم «الْمَدِينَة » . .

وَتُوفِّى الرَّسُولُ فِي العَامِ الْحَادِي عَشَرَ الْهِجْرِيِّ – الْسَنَةِ الْمِيلادِيَّةِ – فَتَتَابِعَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بِالْمَدِينَةِ ، ومِنْهَا خَرِجَتْ راياتُ الإسلامِ لتُوحِّد شِبه الجَزيرةِ العَربيّة ، ثُمَّ انْطَلَقتْ إِلَى الْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ. . تُبَشِّرُ الشُّعُوبَ بِالتَّحْرِيرِ وَتَصْحِبُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَعارِكَ وَتَصْحِبُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَعارِكَ وَتَصْحِبُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَعارِكَ وَالْجَريَّةُ . . وَتَصْحِبُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَعارِكَ خَالِدَةٍ مَا تَزَالُ أَخْبَارُهَا تُرْوى فَتَثِيرُ الإِعْجَابَ لَدَى الْقَادَةِ وَالْجُنُودِ ، وَتَغْرِسُ الْعِزَّةَ فِي نُفُوسِ النَّاشِئَةِ . . .





#### فى نَهاوَنْد

١

انتَصَر العَرَبُ علَى الفُرْسِ فى معْركة « القادِسِيَّةِ » عام ١٣٦ الميلادِئ ، واستُولُوا علَى غنائِمَ عظيمةٍ مِنَ الخَيْل والسَّلاَحِ . . وكانَ ذلكَ النّصرُ الكَبيرُ حافِزًا لِلْعربِ ، فزحفُوا مِنَ القادسِيَّةِ إلَى « طيسفُونَ » عاصمةِ الفُرسِ بالعراقِ . . وقد سمَّاها العربُ « المدائنَ » لكَثْرةِ قُصورِها وضواحِيها وكأنَّما هي مدائنُ لا مدينةٌ واحِدة !

عَبَرَ العَربُ بقيادَةِ «سَعْد بْنِ أَبِي وقَّاصٍ» نَهرَ «الفُراتِ» عَلَى جِسْ نصبَهُ الحاكمُ الفارسيّ لإحدَى المُدُن الَّتِي عَلَى جِسْ نصبَهُ الحاكمُ الفارسيّ لإحدَى المُدُن الَّتِي أَخْضَعَتْها مُقدِّمةُ الجَيْش، واستمرَّ تقدُّمُ الْعَربِ دُونَ مُقاومَةٍ حَتَّى وصَلُوا الضَّفَّةَ الغربيَّةَ لنهر « دِجْلَةَ »، فقد كانَ الفلاَّحونَ يُرحِّبُونَ بِهِمْ . . لِمَا سَمِعُوهُ عَن تَقواهُمْ وعَدْلِهِمْ وحُسنِ يُرحِّبُونَ بِهِمْ . . لِمَا سَمِعُوهُ عَن تَقواهُمْ وعَدْلِهِمْ وحُسنِ

مُعاملَتِهِمْ لِمَنْ يستَسْلِمُ لَهُمْ..

كانَتِ المدائنُ قِسمَيْنِ ، أحدُهُما عَلَى الضَّفةِ الغربيةِ لنهر دِجْلَةَ والثانى علَى الضَّفةِ الشَّرقيةِ ، وعلَى الضَّفةِ الغربية أقامَ سعدُ بْن أبِي وقَّاصٍ عددًا مِنَ المجانيقِ ، راحَ رِجَالُهُ يُطْلَقُونَها فَتَقْذِفُ المدينَة بوابلٍ مِنَ الحجارةِ ، ومع ذلك فقد صَمدَتِ المدائنُ الغربيَّةُ للحصارِ تسعة أشْهُرٍ ، هَربَ أهلُها بعدها إلى القسم الشرقيُّ وسحبُوا إليه جميع الزوارقِ الَّتِي كانت بالقسم الغربيُّ . .

ومضى بعضُ الوقتِ وسعْدُ يستطلِعُ النّهْرَ ، إِلَى أَنِ اهْتدَى لِمخاصةٍ يُمكنُ عُبورُها سباحة ، وفى تلك الأثناء حمل كِسْرَى – ملك الفُرسِ – «يَزْدَجَرْدُ» أموالَهُ وغادرَ مقرَّهُ بالقسم الشرقى من المدائنِ إِلَى مدينة « حُلُوانَ » ، وتَبِعهُ عددٌ كبيرٌ من أعوانِه ، وبلغ النبأُ سعد بْنَ أبيى وقاصٍ فكلّف فرقة من فُرسانِهِ بالسِّباحةِ وراء خُيولِهِمْ إِلَى الضَّفةِ الشرقيَّةِ ، وإقامةِ جسرٍ عليْها يعبُرُ إليه بقيةُ الجَيْش . .

وشاهدَ رجالُ الحاميةِ الفارسيةِ الَّتِي بَقِيت للدِّفاع عن

المدائن الشرقيَّةِ رُءُوسَ الحَيْلِ تسبحُ عَبْرَ المُحَاضَةِ نَحْوَهُمْ ، ومِنْ خلفِهَا الحِرابُ والسُّيوف ، فصاحُوا يقولُونَ إِنَّ العربَ جِن ! وحاولُوا أَن يُقاتِلُوا المجاهدينَ وهُمْ في الماءِ ، ويقْضُوا علَيْهِمْ لَكَنَّ الفُرسانَ المُسلويينَ تمكَّنُوا من بَعْدِ قتالٍ شديدٍ أَنْ يحتَلُّوا ضَفَّةَ النَّهْرِ ويُجْلُوا الفُرسَ عَنْهَا . ، وفي حِمَايتِهِمْ عَبَرَتْ فِرَقُ الجَيْشِ العربيِّ . .

وسرعانَ مااستسلمتِ المدينةُ ، بعد أن هرَبَ مِنْهَا جَمِيعُ الجُنود الفُرْسِ . ودخلَ المُسلمونَ قصرَ كِسْرَى الأبيضَ ، وغَنِموا مقادِيرَ لا حصرَ لَها مِنَ الأموالِ والحُليِّ وآنيةِ الذَّهَبِ والفِضةِ . .

وفى القصرِ الأبيضِ نَزَلَ سعدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ، ونَزلَ أصحابُهُ بقصورِ المدائِنِ الأُخْرى.. وماكانَ أكثرها!

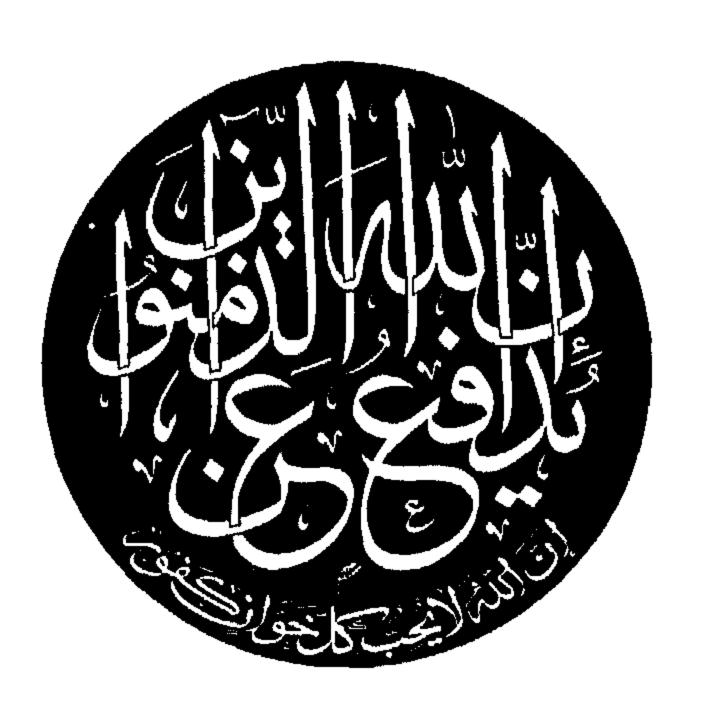

قرَّرَ سعدُ بنُ أَبِى وقَّاص أَنْ يُطارِدَ الفُرسَ قَبْلَ أَنْ يَلتقِطُوا وَاعْمُم وَيَجْمَعُوا المَدَدَ من أنحاءِ « فارس » ، وبعث وراءهُم اثنَى عَشَرَ أَلفَ مُجاهدٍ يقودُ مقدِّمتهُم البطلُ العربيُّ « الْقَعْقاعُ ابن عَمْرو » . .

وسار الجَيْشُ العربی خفيفاً حتّی جاء إلَی «جَلُولاء»، وحاصرها ثمانين يَوْماً، وكان الفُرسُ قد حفروا الخنادق حَوْلَ حُصونِهِم فجعلُوا يَبرُزُونَ بَيْنَ الحينِ والحينِ في أعدادٍ قليلةٍ لمُناوشةِ العرب ويعودُونَ إلى حُصُونِهِم ، فلمّا يَشُوا من فَكّ الحِصارِ بتلك الهَجَاتِ الصغيرةِ شَنُّوا على العربِ هُجُومًا عامًا يقودُهُم قائِدٌ من قُوَّادِهم المشهورين اسمه (مَهْران).

واشتبك الفريقان في معركة حامية ، استمرَّت حتَّى اللَّيْل . . وبلغ من شِدَّةِ القتال أَنَّ الرماحَ تقصَّفَت . . والسَّيوف الشَّن في أيدِي المُقاتلين ! لكنَّ المُسلمينَ ثَبَتُوا إِلَى أن انهزمَ انشَت في أيدِي المُقاتلين ! لكنَّ المُسلمينَ ثَبَتُوا إِلَى أن انهزمَ

الفُرسُ وارتدُّوا يُزِيدُونَ اللَّجوَ إلَى حُصُونِهِمْ ، وعندَئِذٍ قطعُوا علَيْهِمْ خَطَّ الرَّجعةِ ومنعوهُمْ من عُبورِ الخنادقِ إلَى الحُصُونِ . . وفرَّ مهرانُ مَعَ القِلَّةِ الناجِيةِ مِنَ الجَيْشِ الفارِسيِّ قاصِدِينَ حُلُوانَ حَيْثُ يُقِيمُ يَزْدَجَرْدُ ، فانطَلَقَ القَعْقاع بْنُ عَمْرٍو ومقدِّمةُ الجَيْشِ في أَثَرِ الفارِين . .

وَلَحْقَ بِهِمْ فَى بَلَدَةِ ﴿ خَانَقَيْنَ ﴾ فقاتلهُمْ وَقَتَلَ مَهْرَانَ . . وَكَانَ بَخَانَقَيْنَ قَائِدٌ فَارِسَى آخِرُ اسمُهُ ﴿ الفَيْرُوزَانَ ﴾ ، تمكّنَ مِنَ الهَرَبِ إِلَى خُلُوانَ وأخبرَ يَزْدَجُرْدَ بَمَا أَصَابَ جُيوشَ الفُرْسِ مِنَ الهَرَبِ إِلَى خُلُوانَ وأخبرَ يَزْدَجُرْدَ بَمَا أَصَابَ جُيوشَ الفُرْسِ مِنَ الهَرَبِ إِلَى خُلُوانَ وأخبرَ يَزْدَجُرْدَ بَمَا أَصَابَ جُيوشَ الفُرْسِ مِنَ الهَرَبِ إِلَى خُلُوانَ وأخبرَ يَزْدَجُرْدَ بَمَا أَصَابَ جُيوشَ الفُرْسِ مِنْ هَوَائِم !

انسحب يَزْدَجَرْدُ إِلَى « الرّى " قَبْل أَن تَصِلَ مُقدمةُ الجَيْشِ العربِ العربِ إِلَى حُلُوانَ ، وأخذ يَحْشِدُ الجُيوشَ لقتالِ العربِ وطَرْدِهِمْ مِنَ العراقِ ، وبعدَ قليلِ انقضَ القَعْقَاعُ بنُ عَمْرِو وطَرْدِهِمْ مِنَ العراقِ ، وبعدَ قليلِ انقضَ القَعْقَاعُ بنُ عَمْرِو وأصحابُهُ على حُلوانَ فقاتلتْهُمْ حامِيتُهَا قِتَالاً شدِيدًا ، لكنّها لمْ تَلبثُ أَن اسْتَسْلَمَتْ وفَتَحَ العربُ المدينة وحكمُوا بَيْنَ أهلِها بالعَدْل . .

وكتبَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وقَاصٍ إِلَى الخَلِيفة يستأذِنُهُ فى أَنْ يَغْزُوَ

بلادَ فارْس نَفْسهَا ، بَعْدَ أَن تمَّ تحريرُ العِرَاقِ ، غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ رَأَى أَنْ يَقِفَ الفتحُ بعضَ الوَقْتِ عِنْدَ حُدودِ القُطْرَيْنِ العَطَّابِ رَأَى أَنْ يَقِفَ الفتحُ بعضَ الوَقْتِ عِنْدَ حُدودِ القُطْرَيْنِ العَاصِ » إلَى العَربِييْنِ : الشّامِ والعِراقِ . . وبَعَثَ « عَمْرُوبْنَ العَاصِ » إلَى مِصْرَ ليُخَلِّصَهَا مِنَ الاستعارِ الرُّومانِيِّ ويضُمَّها إلَى الدَّولةِ العربيَّةِ . .

وهكذا تفرَّغَ العربُ في العراقِ لإنشاءِ المُدُن ، فأسَّسوا « الكُوفَةَ » و « البَصْرَةَ » وأقامُوا بِهِمَا . .

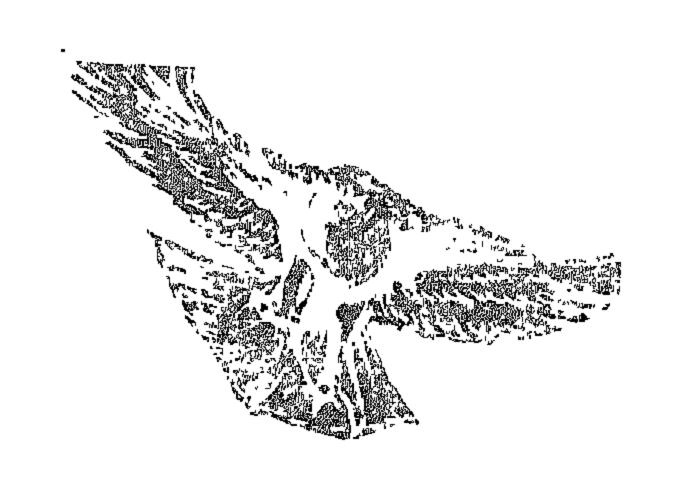

بِسْلِللْهِ الرَّفْنِ الرَّحِيمَ وَلَا مُحَسَّبَنَ الَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَسِبِيلِ اللَّهِ وَلَا مُحَسَّبَنَ الَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَسِبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا بَانَ أَحْيَاءُ عِندَ رَيِّهِمْ يُرْزَقُونَ أَمْوَتًا بَانَ أَحْيَاءُ عِندَ رَيِّهِمْ يُرْزَقُونَ لم يوافِق مناخُ المدائِنِ المسلِمينَ ، وآذَى صِخْتَهُمْ أذًى كبيرًا ، فكتبَ الخليفةُ إلى سعدِ بْنِ أَبِى وقّاصٍ يأمُرُهُ بأَنْ يبْحَثَ عن بُقْعَةٍ ملائِمةٍ ينتقلُ إليْهَا المُسلمُون . وانتدب َ سَعْدٌ لِهذِهِ المُهمِّمَّةِ رَجُلاً عُرِفَ بالذَّكَاءِ والخِبْرَةِ هُوَ « حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ » ، وكلَّفَهُ باختيارِ المَوْقِعِ المطلوبِ . .

واختار حُذَيفةُ أرضَ الكُوفةِ ، فانتقلَ إِلَيْهَا المُسلمونَ وعَشُرُوها . .

وأسند الخليفةُ ولايَةَ الكُوفةِ إلَى سَعْدِ بْنِ أَبِى وقَّاص . . ومَضَتِ الأعوامُ ، فظَنَّ يَرْدجَرْدُ وقُوادُهُ أَنَّ العَرَبُ قد غَفَلُوا عَنْهُمْ . . فَنَشَطُوا إلَى حَشْدِ الجُيوشِ علَى أَمَل أَنْ يَسْتَرِدُّوا مَا فَقَدُوهُ !

وَنَمَى إِلَى عُمَر بُنِ الخطَّابِ أَنَّ يَزْدَجَرْدَ قد جَمَّعَ جَيْشًا كبيرًا ، وأنَّ قائِدَهُ « الهُرْمزانَ » يستَعِلُّ للهُجُوم على العَربِ. عندَئِذٍ قرَّرَ عُمَّرُ بْنُ الخطَّابِ أَن يَغْزُو بلادَ فارِس قَبْلَ أَنْ يَلْتَقَى الجَيْشَانِ ويُصْبِحَا قُوَّةً لا يُستهانُ بِهَا ، وأصْدرَ تعليماتِهِ إلَى سعدِ الجَيْشَانِ ويُصْبِحَا قُوَّةً لا يُستهانُ بِهَا ، وأصْدرَ تعليماتِهِ إلَى سعدِ ابْنِ أَبِي وقَّاصٍ كَى يُجهِّزُ جَيْشًا لقتالِ الهُرْمزانِ . . كما طلبَ ابْنِ أَبِي وقَّاصٍ كَى يُجهِّزُ جَيْشًا لقتالِ الهُرْمزانِ . . كما طلبَ من « أَبِي مُوسَى الأشعرِيِّ » والى البصرة أنْ يُمِدَّ الجيشَ الأوَّلَ بَعِيْشٍ من عِنْدِه . .

وُسارَ العربُ للقاءِ الهُرْمزانِ ، وبعدَ معاركَ صغيرةٍ حاصروهُ في مدينةِ «تُسْتُر». . وكانت ذاتَ حُصونٍ وبُروجٍ وفيها مَعَ الهُرْمزانِ قُوَّاتٌ كبيرةً . .

طالَ حِصارُ تُسْتُرَ ، وطالَ القِتالُ حَوْلَها فبعثَ الخلِيفةُ إلَى قوادِهِ النَّجَدَاتِ مُتتابعةً ، ومَعَ أنَّ المدينة قاومت بشِدَّةٍ بَعْضَ الوقتِ ، إلاّ أنّ حالة أهلها المعنويَة لم تلبث أنْ ساءت وسَعُوا لإنهاءِ حالَةِ الحِصارِ..

اتّصلَ بعضُهُمْ بَالعربِ سرًّا وأطلعُوهُمْ علَى منفذٍ يدخلُونَ مِنْهُ المدينة ، وهو نَفَقُ مجاوِرٌ لمَدْخَلِ الماء ، وَمِنْ هذا المنفَذِ تسلّلَ القائِدُ العربيُّ «أشْرسُ بْنُ عَوْفٍ الشّيبانِيُّ» يقودُ مِائتَيْنِ من رجالِهِ ، وقاتلُوا الحُرَّاسَ وتمكنُوا من فتح الأبوابِ فاقتحمَ من رجالِهِ ، وقاتلُوا الحُرَّاسَ وتمكنُوا من فتح الأبوابِ فاقتحمَ

الجَيْشُ العربي تُستَرَ مُكَبِّراً..

ودارَ قِتَالٌ عنيفٌ داخِلَ تُستُّرُ ، وفى النهايةِ استسلَمَ الهُرْمزانُ للعربِ مُشترطًا أنْ يحملُوهُ إلَى الخليفة فى المدينةِ . . وبَيْنَ يَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَعلنَ الهُرْمزانُ إِسْلامَه . .



كَانَ الْخِلَافُ بَيْنَ أُمراءِ فارس شديدًا ، وكُلُّ مِنْهُمْ يطمَعُ فَى الْمُلْكِ وَيَتآمَرُ مَعَ أصحابِهِ للوثُوبِ علَى العرش متَى استطاعَ ، فلمَّا بلغهُمُ انتصارُ العربِ فى تُسْتُرَ ، واستسلامُ الهُرمزانِ ، باتوا يخشَوْنَ أن يذهبَ أمرُهُمْ جميعًا ، واجتمعُوا من أنحاء البلادِ يتبادلُونَ المخاوِف ويُقرِّرُونَ أنْ يتركُوا خلافاتِهِمْ ويلتفُّوا حَوْلَ يَزْدَجَرْدَ لقتالِ العربِ ، وحَشدُوا لذلك مائةً وخمسينَ ألفَ جُندِيٍّ بقيادةِ الفيرُوزان . .

وجاءت أخبارُ الحشودِ الفارسيةِ إِلَى المدينةِ ، فأستشار عُمَرُ الْبِنُ الْحِطَّابِ كَبَارَ الصحابة الَّذِينِ أَشَارُوا بِضرورةِ القضاءِ علَى دولةِ الفُرْسِ قَضاءً مُبْرَمًا حَتَّى لاتكونَ مصدرَ خطرٍ يُهددُ المُسلمينَ بالعراقِ بَيْنَ الحين والحينِ . .

ووجَّهَ عُمَّرُ بَنُ الخطَّابِ لقتالَ يَزْدَجَرْدَ وأَمرائِهِ عِدَّةَ جَدُودَ وأَمرائِهِ عِدَّةً جُيوشٍ ، وجعلَ قيادَتها لفارِسٍ مُجَرَّبٍ وبطلٍ مِنَ الأبطالو

المعرُوفينَ بمواقِفِهِمُ العظيمةِ في حروب الرِّدَّةِ.. ومعركةِ. العَروبِ الرِّدَةِ.. ومعركةِ. القادِسيَّةِ.. هُوَ « النَّعانُ بْنُ مُقرن » . .

وعززهُ بفُرسَانٍ حَنَّكَهُمُ الجهادُ في سبيل الله، ومن بَينهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ.. والقَعْقاعُ بْنُ عَمْرُو..

وعَلِمَ الفَيْرُوزَانُ بزحف العرب لقتالِه فاختارَ التحصَّنَ فى نهاوَنْدَ ، وكان يَحمِيها سُورٌ مَنِيعٌ حفرَ الفُرسُ حولَهُ خندقًا عريضًا ونصبُوا أمامَهُ قضبانًا حديديَّةً ذاتَ أذْرُع تمنعُ الفُرسانَ والمُشاةَ مِنَ التقدُّم . .

فلما أحاطتِ الجيوشُ العربيةُ بنهاوَنْدَ أَرسلَ الفيرُوزانُ يطلُبُ قائِدًا يتفاوضُ مَعَهُ ، فأُوفدَ النَّعانُ إلَيْهِ واحدًا من أصحابِهِ اسْمُهُ « المغيرةُ بْنُ شُعْبة » ، لكنَّ الفيرُوزانَ لم يُفاوضِ المُغيرة ، بل أخذ يُهدِّدُهُ ويُنذرهُ بأنَّهُ سيقضِى علَيْهِمْ إذا لَمْ يرجعُوا من حَيْثُ أَتُوا!

بماذا يُرُدُّ المُغيرَةُ علَى القائدِ الفارسِيِّ المُغَثَر بحصونِهِ ، وجُيوشِهِ الجَرَّارَةِ ؟

لم يفكّر المُغيرة كثيرًا . .

أجاب على الفور يقولُ للفيرُوزانِ : إنَّ العربَ لم يعرِفُوا غَيْرَ النّصرِ ، والفتح ، مُنذُ جاءَهُمْ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ بالإسلام . . وأضاف مُؤَكِّدًا إِنَّهُمْ لَنْ يتحرَّكُوا من مكانِهِمْ حتَّى يَغلِبُوا جُيوشَهُ ، ويقتَحِمُوا تحصيناتِهِ ، أو يُستَشْهَدُوا حَيْثُ هُمْ !

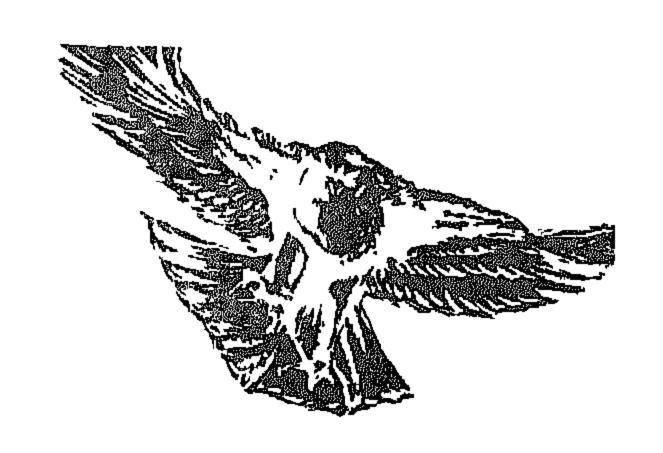

حاصر النّعانُ نهاوندَ ، عامَ ١٤١ الميلادِيَّ ، فَلَزِمَ الفُرسُ عُصونَهُمْ لا يخْرَجُون مِنْها إِلاَّ في جماعاتٍ صغيرة ترتدُّ بسرعةٍ إلَى ماوراء الأسوارِ بَعْدَ غارةٍ سريعةٍ على أحدِ المواقِع العربيةِ . .

وكان الفُرسانُ العرب يقِفُونَ عاجِزينَ أمامَ قُضبانِ الحديدِ ، لا يستطيعونَ اجتيازَها ، علَى حينَ يَرْمِيهِمُ الفرسُ بالنَّبُل من فَوْق الأسوار...

وخَشَى النَّعَانُ أَنْ يَطُولَ الْحَصَارُ دُونَ نَتَيَجَةٍ فَجَمَعَ قُوادهُ للراسة المُوقفِ، وبعدَ مناقشةِ الأمروضَعَ القُوادُ العرب خُطةً لاستدراج العَدُو إلى خارج الأسوارِ والحنادِقِ وإجبارِهِ على خَوْض المُعْرَكةِ..

وتنفيذًا لتلك الخُطَّةِ تقدَّمَ القَعْقاعُ بْنُ عَمْرِو علَى رأسِ الفرسانِ حتى اقتربَ مِنَ الحنادقِ ، وراح يَرْمَى الأسوارَ بالنَّبُلِ

مُبدِيًا تصميمُهُ عَلَى اقتحامِها. وأستفزَّ عملُهُ هذا بعضَ الفُرْسِ فَخرَجُوا لطردِهِ بَعَيدًا عَنِ الخنادقِ ، إلاَّ أَنَّ القعقاعَ وفُرسانَهُ تُصدَّوا لَهُمْ وقاتلُوهُمْ !

ثار غضب الفُرسِ فأرسلُوا فِرقَةً قويَّةً للقضاء على كتيبةِ الفُرسانِ العربيَّةِ ، الَّتي لا تُريدُ الانسحاب برَغم عَدَدِها القليل!

وحتى لا تنكشِفَ الخُطةُ قاومَ القعقاعُ الفِرقَةَ الفارِسِيَّةَ بَعْضَ الوقتِ قَبْلَ أَنْ يَتَقَهْقُرُ أَمَامَهَا ، فتشجَّعَ الفُرسُ وتَبِعُوه وهُمْ ينقلُونَ قُضبانَ الحديدِ مَعَهُمْ ليحتَمُوا خُلفَها إذا كرَّ عليهِمُ العرب ، وعندَما استمرَّ العربُ يقاتلونَ متراجِعِينَ ، اعتقدَ الفُرسُ أَنَّهُمْ تخاذَلُوا مُنهزِمينَ . فتركوا القُضبانَ الحديديةَ الفُرسُ أَنَّهُمْ وأسرعُوا في مطاردةِ القَعْقاعِ ومَنْ مَعَه ، واندفعَ الفيروزانُ خارجًا من نهاوندَ بقُواتِهِ جميعها ، يُريدُ انتهازَ الفُرصة للقضاءِ على الجَيْشِ العربيِّ .

واقترب الفُرسُ أخيرًا مِن المعسكرِ العربِيِّ ، فإذا صُفوفُ المُجاهدِينَ تنتظِرُهُمْ وقد استعدُّوا للقتال !

وكبر النَّعانُ ، ثم هَجَمَ على الفُرسِ وفي أَثْرِهِ هَجَمَ المُجاهدون. والتحم الجَيْشَانِ وكُلُّ فريقٍ يعلَمُ أَنَّ نتيجة المعركة سَوْفَ تُحدِّدُ مصيرَهُ فيستَبْسلُ ويستَويتُ في القتال ، ومالتِ الشمسُ إلى المغيبِ والقتالُ داثِرٌ ، والعربُ صامِدُونَ في مُواجهةِ الفُرسِ يفوقُونَهُمْ عددًا وعُدَّةً . وبَيْنَما النَّعانُ بْن مقرنِ يحمل الراية ويشقُ طريقةُ بَيْنَ صُفوفِ الأعداء ، تعثر جَوادُهُ وأسقطة . . وقبل أن ينهض عاجلة جُنديٌ فارسِييٌ بِسَهْمِ فاستُشهد . .

لكنَّ الرايَةُ ترتفعُ من جَديدٍ!

هَاهُوَ ذَا حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ يرفعُ الراية ، يُوصِى مَنْ حولَهُ الآيدَيُو ذَا حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ يرفعُ الراية ، يُوصِى مَنْ حولَهُ الآيديعُوا النبأ حتى تنتهى المعركة ويدعُو شقيقَ النَّعمانِ فيُسلمُهُ القيادة مكانَ أخيهِ . .

واستمرَّ القتالُ إِلَى الليُّل . .

ولاحت تباشيرُ النَّصْرِ أَخيرًا ، وأخذت صُفوف الفُرسِ تَهتَّزُ . وتراجعت كتائِبُهُم فاصطدمت بقُضبانِ الحديدِ! مالت الكتائبُ المتراجعة جَانبًا لِتَتَفَادَى قُضبانَ الحديدِ ،

فَابِتَلَعُهَا خَنْدَقٌ عَمِيقٌ لَمْ تَتَبَيَّنُهُ فِي الظَّلامِ! وَشَاهِدَ الفَيْرُوزِانُ مَاأَصَابَ جِيشَهُ الضَّخْمَ فَفَرَّ يَطْلُبُ النَّجَاةَ بِنَفْسِهِ ، إلاَّ أَنَّ القَعْقَاعَ بْن عَمْرُو لَحِقَهُ عَلَى الطريقِ إلَى « هَمَدَانَ » وقتله . . .

هَكَذَا انتهت معركة نهاوند الّتي فقد فيها الفُرسُ مائة ألّف قيل الفُرسُ مائة ألّف قيل ، ولأهميتها سمّاها العربُ « فَتْحَ الفُتُوحِ » . . وَمِنْ فَتْحَ الفُتُوحِ » . . وَمِنْ فَتْحَ الفُتُوحِ سَارتْ راياتُ الإسلام ، منصورة ، وأتمّت ضَمَّ فارس إلى الإمبراطورية الإسلاميَّة . .

1/11/46

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

١ - في اليمامة

٣ - - في اليرموك

٣ - في القادسية

٤ - في عين شمس

ە – فى نهاوند

٦ - في ذات الصواري

٧ - في المغرب

٨ - في الأندلس

۹ - فی حطین

١٠ – في المنصورة

١١ - في عين جالوت



دارالمعارف

97